

غُزُوهُ خُيْرُ



سقي

حَيَاةُ النّبِيّ عَلَيْكِ

رسوم عبدالمرضى عبيد كتبها عبد الحميد تو فيق

سفيح

#### جميع الحقوق محفوظة لشركة سفير

رقم الإيداع

Y . . T / Y . . VT

الترقيم الدولي

LS.B.N. 977 - 361 - 203 - 1

المراجعة الثقوية

السيد عبد الحميد فرغلي

جرافيك وفصل الوان

عاصم سید أحمد





رَأَى النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَى مَنَامِهِ أَنَّهُ بِمَكَّةَ، وَأَنَّهُ دَخَلَ هُو وَأَصَحَابُه الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ وَأَخَذَ مِفْتَاحَ الكَعْبَةِ وَطَاقُوا وَاعْتَمَرُوا، فَأَخْبَرَ بِذَلِكُ أَصْحَابِهُ فَفَرِحُوا، وَأَخَذَ مِفْتَاحَ الكَعْبَةِ وَطَاقُوا وَاعْتَمَرُوا، فَأَخْبَرَ بِذَلِكُ أَصْحَابِهُ فَفَرِحُوا، وَحَسبُوا أَنَّهُم دَاخِلُو مَكَّةَ عَامَهم هَذَا وَبَعْدَهَا أَعْلَنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَفَرِحُوا، وَحَسبُوا أَنَّهُم دَاخِلُو مَكَّةَ عَامَهم هَذَا وَبَعْدَها أَعْلَنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَا لَا فَيَعْدَهِ اللهِ اللَّهُ مَعْتَمِرٌ فَتَجَهَّزُوا لِلسَّفَرِ.

خَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيْ يَوْمَ الاثْنَيْنِ أُوَّلَ ذِي القعْدَةِ سَنَةَ (١هـ) وَمَعَهُ زَوَّجَتُه أُمُّ سَلَمَةَ، يَصْحَبُه (١٥٠٠) مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَلَمْ يَحْمِلُ سِلِاحًا إلا سلاحَ المُسَافِرِ..



وَعنْدَمَا عَلَمَتَ قُرَيْشٌ بِخُرُوجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَرَّرَتَ صَدَّ لَمُسْلَمِينَ عَنِ البَيْتِ الحَرَامِ وَاسْتَعَدُّوا لِذَلِكَ. وَعنْدَمَا عَلَمَ النَّبِيُّ عَلِيْ بِذَلِكَ دَارَتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرْيَشٍ عِدَّةً مُفَاوَضَاتِ انْتَهَتْ إلَى أَنْ أَرْسَلَ إلَيْهِمِ النَّبِيُّ عَلَيْ عُثْمَانَ بَنَ عَفَّانٍ سَفِيرًا لِيُوَكِّدُ لِقُرَيْشٍ مَوْقِفَهُ وَهَدَفَهُ مِنْ هَذَا السَّفَرِ.



فَذَهَبَ إِلَيْهِمِ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَابَلَ زُعَمَاءَ قُرَيْشٍ وَأَبْلَغَهُم رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ لَكِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ لَكِنَّهُ رَفَضَ، وَأَبَى أَنْ يَطُوفَ حَتَّى يَطُوفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

# بَيعةْ الرِّضْوَان

طَالَ بَقَاءُ عَثَمَانَ رَخِ اللهُ بِمَكَّةَ لِلتَّشَاوُرِ مَعَ قُريَشٍ وَهُنَا شَاعَ بَيْنَ المُسلَمِينَ أَنْ عُثَمَانَ قُتِلَ، فَعَزَمَ النَّبِيُ عَلِي عَلَى قَتَالِ قُرَيْش وَدَعَا المُسلَمِينَ إلَى بَيْعَة يُعَاهِدُونَ فِيهَا عَلَى أَلا يَغُرُوا وَسُمِّيتُ تِلْكَ البَيْعَةُ بِبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ.

فَعَادَ عُثْمَانُ رَخِالْتُكُ فَاطْمَأَنَّ الْمُسلمُونَ.



### صلح الحديبية

فَلَمَّا عَرَفَتَ قُرَيْشٌ بِذَلِكَ أَرْسَلَتَ سُهَيْلَ بَنَ عَمْرِو لِعَقْدِ الصَّلَّحِ فَلَمَّا أَفْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ عَيِّكِيْ قَالَ : قَدْ سَهُلَ لَكُمْ أَمْرُكُم، أَرَادَ القَوْمُ الصُّلْحَ حِينَ بَعَثُوا هَذَا الرَّجُلَ. فَجَاءَه سُهَيْلٌ وَتَكَلَّمَ مَعَ النَّبِيِّ عَيِّكِيْ وَاتَّفَقَا عَلَى بُنُودِ الصَّلْحِ، وَهِي :



أَنْ يُؤَجِّلُ النَّبِيُّ ﷺ عُمْرَته إلَى العَامِ المُقْبِلِ، وأَنْ تَقِفَ الحَرْبُ بَيْنَهُمَا مُدَّةَ عَشْرِ سنين.

وَأُنْ يُسْمَحَ لِلْقَبَائِلِ أَنْ تَنْضَهَ ۗ إِلَى أَكَ فَرِيقٍ تَخْتَارُهُ، وَأَنْ يَرُدَّ المُسْلِمُونَ مَنْ جَاءَهُم مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مِنْ وَلِيِّهِ،

> وَأَلا تَرُدُّ قُرَيْشُ إِلَى المُسْلِمِينَ مَنْ أَنَّاهَا مِنْهُمْ.

وللبُوا بِذَلِكَ صَحِيفَةً للبَهَا عَلِيٌّ، وبَعْدَ أَنِ انْتَهَى النَّبِيُّ النَّبِيُّ ولَيْدَ أَنِ انْتَهَى النَّبِيُّ النَّبِيُّ مِنْ عَقْدِ الصَّلْحَ قَامَ عَلِيْ فَنَحَرَ هَدَيْهُ وَحَلَقَ رَأْسُهُ وَتَبِعَهُ المَسْلَمُونَ ثُمَّ عَادُوا جَمِيعًا إِلَى المَدِينَة.





وَمنَهُمْ مَنْ عَانَدَ وَصدَّ مِثْلَ هِرَقُلَ مَلِكِ الرُّومِ، وَكِسنَرَى مَلِكِ الفُرس، وَمنَهُمْ مَنْ أَحْسَنَ اسْتَقْبَالَ رَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ كَالمقوَقَس مَلِكِ مِصنَرَ الذي وَمنِهُم مَنْ أَحْسَنَ اسْتَقْبَالَ رَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ كَالمقوَقَس مَلِكِ مِصنَرَ الذي أَرْسَلَ مَعَهُمْ هَدَايَا وَجَارِيَتَيْنَ هُمَا السَّيِّدةُ مَارِيةُ القبِطيَّةُ التي خَصَّها النَّبِيُّ إِلَيْقِيْ لِحَسَّانِ فَيْكِيْ لِنَفْسِهِ وَأَنْجَبَ مِنْهَا إِبْرَاهِيمَ، وسيرينُ التِي أَهْدَاها النَّبِيُّ عَلَيْهُ لِحَسَّانِ



# غزوة خيبر

بَعْدُ صُلُّحِ الحُدْيَةِ فَرَأَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ ازْدَادَ حَقْدُ يَهُودِ خَيْبَرَ وَتَحْرِيضُهُم لِلْقَبَائِلِ ضِدَّ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى قُوْتِهِمْ كَى يَأْمَنَ شَرَّهُمْ، فَخَرَجَ إلَيْهِم النَّبِيُّ عَقَابِ أُولَئِكَ اليَهُودِ وَالقَضَاءِ عَلَى قُوَّتِهِمْ كَى يَأْمَنَ شَرَّهُمْ، فَخَرَجَ إلَيْهِم النَّبِيُّ عَلَى قُوريب مِنْ خَيْبَرَ وَكَانَ وَريب مِنْ خَيْبَرَ وَكَانَ الوَقْتُ لَيْلا، فَبَاتَ النَّبِيُّ عَلِيهٍ لأَنَّ مِنْ هَدَيهِ عَلَيْ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْل لِم يَقْرَبُهم النَّبِي عَلِيهِ الْفَجْرَ وَتَهِيًّا لِلْقَتَالِ فَلَمَّا رَأَى أَهْلُ خَيْبَرَ وَتَهَيَّا لِلْقَتَالِ فَلَمَّا رَأَى أَهْلُ خَيْبَرَ وَتَهَيَّا للْقَتَالِ فَلَمَّا رَأَى أَهْلُ خَيْبَرَ وَتَهَيَّا للْقَتَالِ فَلَمَّا رَأَى أَهُلُ خَيْبَرَ اللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ (أَى : مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ (أَى : النَّبِيُّ عَلَيْ عَادُوا خَاتِفِينَ وَقَالُوا : مُحَمَّدٌ ، وَاللَّهُ مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ (أَى : اللَّهِي عَادُوا خَاتِفِينَ وَقَالُوا : مُحَمَّدٌ ، وَاللَّه مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ (أَى : اللَّهِي عَادُوا خَاتِفِينَ وَقَالُوا : مُحَمَّدٌ ، وَاللَّه مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ (أَى : اللَّهُ الْبَيْلُ عَلَيْ مَ رَجَعُوا خَاتِفِينَ وَقَالُوا : مُحَمَّدٌ ، وَاللَّه مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ (أَى : اللَّهُ الْبَيْنَ فِينَ فَارِينَ إلَى حُصُونِهِم ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِيتَ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذُرِينَ .



وَقَامَتَ حَرَبُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ شَدِيدَةٌ إِلَى أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى المُسلِمِيْنَ بِقِيادَة عِلَى بَنِ أَبِى طَالِبٍ أَقُوَى تِلْكَ الحُصُونِ، ثُمَّ أَخَذَتَ بَقيَّتُهَا تَسْتَسْلِمُ وَاحِدَةً تِلْوَ الأُخْرَى وَطَلَبُوا مِنَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ الصَّلْحَ فَقَبِلَ النَّبِيُّ عَلِيٍّ ذَلِكَ شَرِيطَة وَاحَدَةً تِلُو الأُخْرَى وَطَلَبُوا مِنَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ الصَّلْحَ فَقَبِلَ النَّبِيُّ عَلِيلٍ ذَلِكَ شَرِيطَة



عَلَى ذَلِكَ وَتَمَّ تَسَلِيمُ الحُصُونِ إلَى المُسلِمِينَ وَكَانَ مِمَّنَ سُبِيَ فِي هَذِهِ المَعْرَكَةِ السَيِّدَةُ صَفِيَّةُ بِنِتُ حُيَىً الَّتِي أَسْلَمَتُ فَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ عَيِّ بَعْدَ ذَك.

أَرَادَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ جَمِيعُ اليَهُودِ مِنْ خَيْبَرَ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ دَعَنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الأَرْضِ نُصلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَلا لأَصْحَابِهِ غَلْمَانُ يَقُومُونَ بِزَرْعِهَا فَوَافَقَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَهُمْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَهُمْ النَّبِيُّ عَلَى أَنَّ لَهُمْ النَّبِيُّ عَلَى أَنْ لَهُمْ اللَّهُمْ مَنْ كُلِّ زَرْعٍ.



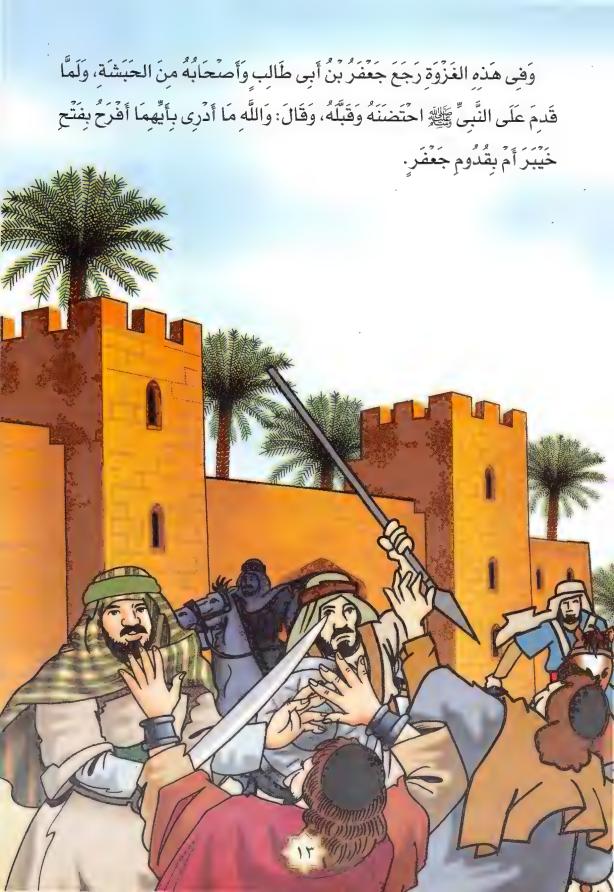

# غزوة مؤتة

وَفِي السنَّةِ التَّامِنَةِ مِنَ الهِجَرَةِ بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْ الحَارِثَ بَنَ عُمَيْرٍ الأَزْدِيُّ بِكِتَابِهِ إِلَى حَاكِم بُصِرَى الغَسنَّانِيِّ إِلا أَنَّ الحَارِثُ أُهينَ ثُمَّ قُتِلَ فِي بِلادِ الغَسنَاسِنَةِ، فَلَمَّا عَلِمَ الرَّسُولُ بِذَلِكَ جَهَّزَ جَيَّشًا كَبِيرًا عَدَدُهُ ثَلاثَةُ آلافِ مُقَاتِلٍ وَعَيَّنَ عَلَيْهِ ثَلاثَةً مِنْ كَبَارِ الصَّحَابَةِ هُمْ زَيْدُ بَنُ حَارِثَةَ، فَإِنْ أُصِيبَ فَعَبَدُ اللَّه بَنُ رُوَاحَة. وَسَارَ الجَيْشُ حَتَّى فَجَعَفَرُ بَنُ أَبِي طَالِبٍ فَإِن أُصِيبَ فَعَبَدُ اللَّه بَنُ رُوَاحَة. وَسَارَ الجَيْشُ حَتَّى فَجَعَفَرُ بَنُ أَبِي طَالِبٍ فَإِن أُصِيبَ فَعَبَدُ اللَّه بَنُ رُوَاحَة. وَسَارَ الجَيْشُ حَتَّى



وَهُنَاكَ فُوجِئَ المُسلِمُونَ بِعَدَدِ الجَيْشِ، كَانُوا حَوَالَى مائَةَ أَلَف مِنَ العَرَبِ وَمِثْلَ هَذَا العَدَدِ مِنَ الرُّومِ، فَتَرَدَّدَ المُسلِمُونَ فِي مُوَاجَهة هَذَا العَدَدِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّه بَنُ رَوَاحَةَ: يَا قَوْمُ وَاللَّه مَا نُقَاتِلُهُم بِعَدَدٍ وَلا قُوقً مَا نُقَاتِلُهُم بِعَدَدٍ وَلا قُوقً مَا نُقَاتِلُهُم بِعَدَدٍ وَلا قُوقً العَدَدِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّه بَنُ رَوَاحَةَ: يَا قَوْمُ وَاللَّه مَا نُقَاتِلُهُم بِعَدَدٍ وَلا قُوقً العَدَلَ مَا نُقَاتِلُهُم إلا لِهِذَا الدِّينِ. فَقَالَ النَّاسُ: صَدَقْتَ وَدَارَتِ المَعْرَكَةُ فَحَمَلَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَقَاتَلَ حَتَّى استَثُشَهِدَ ثُمَّ حَمَلَهَا جَعْفَرُ فَقَاتَلَ حَتَّى استَثُشْهِدَ ثُمَّ حَمَلَهَا جَعْفَرُ فَقَاتَلَ حَتَّى استَثُشْهِدَ ثُمَّ حَمَلَهَا عَبْدُ اللَّه فَقَاتَلَ حَتَّى استَثُشْهِدَ .



ثُمُّ اخْتَارَ المُسلَمُونَ خَالِدَ بَنَ الوليدِ الذي تَمكَّنَ بِذَكَائِهِ مِنْ سَحَبِ جَيْشِ المُسلَمِينَ حَتَّى لا يُقَضَى عَلَيْهِم، وَرَجَعَ بِهِمَ إلَى المَدينَة، وَقَد استَشْهِدَ مِنَ المُسلَمِينَ حَتَّى لا يُقضَى عَلَيْهِم، وَرَجَعَ بِهِمَ إلى المَدينَة، وَقَد استَشْهَد مِنْ مُقاتلَتِهِم لِهَذهِ الأَعْدَادِ مِن المُسلَمِينَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلا على الرَّغَم مِنْ مُقاتلَتِهِم لِهَذهِ الأَعْدَادِ الكَبِيرَة، وَقَد أَخْبَرَ الرَّسُولُ عَلَى الرَّغَم مِنْ مُقاتلَتِهِم المَدينَة باستَشْهَاد قَادَة الكَبِيرَة، وَقَد أَخْبَرَ الرَّسُولُ عَلَى المَدينَة باستَشْهَاد قَادة الجَيْشِ اللَّه التَّبِي التَّيْسُ التَّابِيُّ عَلَيْهِ «بِسييَف اللَّهِ المَسلُولِ».



إِنَّ خَيْرَ مَا يَقُرُوْهُ أَبِنَاوَٰنَا هُو السَّيرة النَّبَويَّة التر تَقُصُّ عَلَيْهِمْ حَيَاةً خَيْرِ البِشَرِ وَاكْمَلَ إِنْسَانِ عَاشَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ. إِذْ كَانَتْ حَيَاتُهُ كُلُّهَا دِينَا وَدُنْيَا، عِلْمَا وَعَمَلاً، خُلُقًا وَسَلُوكًا، بِطُولَةً وَكَفَاحاً، رَحمْةً وعَدُلاً، عَفُوا وسَمَاحةً.

بَعَثُهُ اللَّهُ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ، فَأَحْيًا أُمَّةً وَأَقَامَ دَوَّلَةً، وَرَبَّى رِجَالاً ، فَأَنَارَ الدُّنْيَا وَنَشَرَ الإسْلاَمَ.

## صدر منها:

١- مولد النور.

٣- الزواج المبارك.

٥- الجهر بالدعوة.

٧- الهجرة المباركة.

۹- بدرالکبری. ۱۱- غزوة خيبر .

٢- محمد اليتيم. ٤- بعثة النبي ﷺ.

3- بعثة النبى ﷺ
1- عام الحزن.

٨- الرسول في المدينة.

١٠- مؤامرة الأحزاب.

١٢- وفاة الندى على.

6 222002 126876

١٥ شارع أحمد عرابي - المهندسين - ص . ب، ٤٢٥ الدقى - القاهرة ت ، ٣٤٤٧١٧٣ فاكس : ٢٠٣٧١٤

E-Mail:Safeer@link.com.eg Web Site: www.safeer.com.eg

